المحتلة الاثانية



والان السنايان

# JUD GO

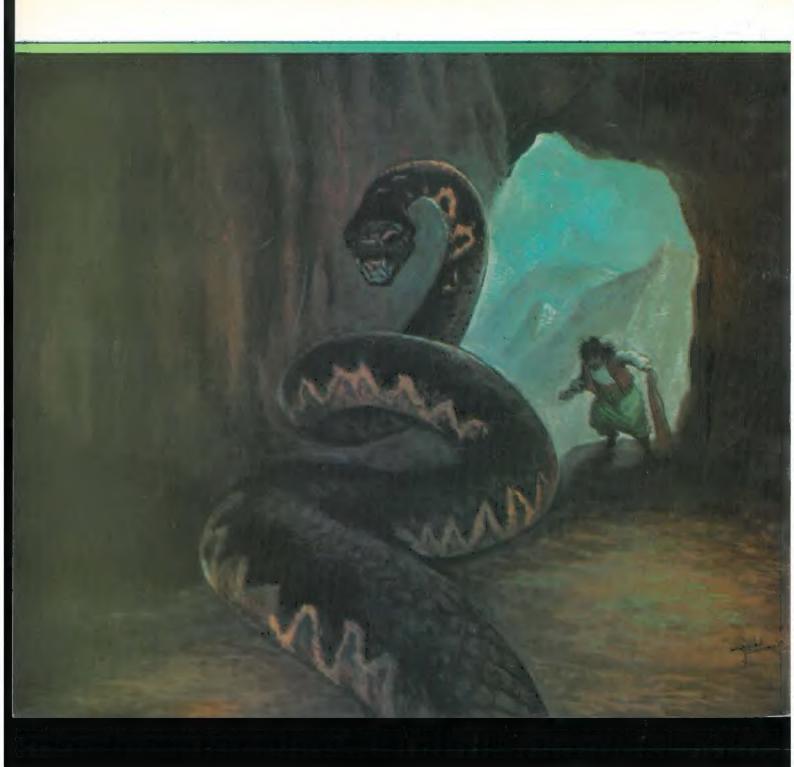

معلائ الست ناماء

2



والمحتلة المثانية المرافع المر

ئالبث كاعتداد رفعت عفي في

الترالف ونجية الطريطة



الخَندق الفعيق ـ ص.ب: ١١/٨٣٥٥ تلفاكس: ١٥-٥٥ ـ ٦٢٢٦٧ ـ ١٩٩٨٧ ١ ١٩٩١٠

بيروث \_ لبنان

• اللاوالت والجيمة

الخندق الغميق ـ ص.ب: ١١/٨٢٥٥ تلفاكس: ١٥٠٠١٥ ـ ٢٢٦٧٦ ـ ١٩٩١ ١ ١٩٩١٠٠

بيروت ـ ليتان

الطبعالعصرتها

بوليفار نزيه البزري . ص.ب: ۲۲۱ ثلفاڪس: ۷۲۰۲۲ ـ ۷۲۱۲۵ ـ ۲۲۹۳۲۱ ۷ ۲۲۹۳۱

مىيد ، لېتان

#### -A1877-AY-11

#### Copyright© all rights reserved جميع الحقوق محفوظة للناشر

لا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب أو اختزان مادته بطريقة الاسترجاع، أو نقله على أي نحو، أو بأي طريقة. سواء كانت الكترونية. أو بالنصوير، أو التسجيل أو خلاف ذلك. إلا بموافقة كتابية من الناشر مقدما.

alassrya@terra\_net\_lb

E. Mail alassrya@cyberia.net\_lb
info@alassrya.com

موقعنا على الإنترنت www.almaktaba-alassrya.com



أحِبَّائِي وأُعِزَّائي

كُنْتُ قَدْ حَدَّثُتُكُمْ عَنْ (رِحْلَتِي الْأُولَىٰ)، والأَهْوالِ الَّتِي مررْتُ بها، والأخطارِ التي واجَهْتُهَا، وقَدْ كَتَبَ اللَّهُ لِي السّلامةَ فَعُدْتُ إلى (بغْدَاد) مُحَمَّلًا بالهَدايَا الطَّائِلَةِ، والتجارةِ الرَّابِحَة، وآسْتَعَدْتُ قصْرِي وأعدْتُ لهُ البهْجَةَ والفرْحَةَ، وفتحْتُ مَتْجَرَ أَبِي... وغَدَوْتُ مُقَدَّماً على تُجَارِ المَدِينة.

ومَضَتِ الأَيَّامُ والْأَعْوَامِ...

وأَنَا فِي (بغْدَاد) هادِيءُ الحَالِ، مُطْمَئِنُ الخَاطِرِ والبَالِ، يَزْدَادُ مَالِي وتتَّسِعُ تِجَارَتِي ويَكَدُّ عُمَّالِي.

وذاتَ يوم حضَرَ إلى مَتْجَرِي أحدُ التُجَّارِ الَّذِينَ كَانُوا مَعِي في رِحْلَتي الْأُولِي، ولمْ أَكُنْ قَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدَ عَوْدَتِنا، فقمْتُ إليهِ وعانقْتُهُ.. وسلّمْتُ علَيْهِ، وجلَسْنا نستعيدُ ذكرياتِنا ونتذكّرُ كُلَّ ما مَرَّ بِنا في سَفَرِنَا..

فَتَذَكَّرَتُ الْمَلِكَ وَالْمَلِكَةَ وَالْأَمِيرَةَ الصَّغِيرَةَ، وَكَيْفَ أَنِّي كُنْتُ قَدْ وَعَدْتُهُمْ بِزِيَارَةٍ، مِمَّا حَرَّكَ أَشُواقِي إِلَى السَّفَرِ.. وإلى رُؤْيَتِهِمْ.

وَسَأَلْتُ الرَّجُلَ عَمَّا إِذَا كَانَ هُنَاكَ مَرَاكِبُ وسُفُنُ تَذَهَبُ إِلَى بِلادِهِمْ، فَأَجَابَنِي بِأَنَّ كَثِيراً مِنْهَا يَذَهَبُ إِلَى هُنَاك؛ وأَنَّهُ على آسْتِعْدَادٍ لِأَنْ يُسَافِرَ مَعِي إِذَا رَغِبْتُ فِي ذَلِكَ. فَآتَفَقْنا على موعِدٍ لا يَتَعَدَّى ٱلشَّهْرَيْن، نُجهِّزُ خِلاَلَهُمَا أَنْفُسَنَا ونشُدُّ بَعْدَ ذَلِكَ

فَاتَفَقَنَا عَلَى مُوعِدٍ لَا يُتَعَدَّى الشَّهْرَيْنِ، نَجَهْزُ خِلاَلَهُمَا اَنْفُسْنَا وَنَشَدَ بَعَدَ ذَلِكُ رَحَالَنَا.

ومَضَتِ آلمُدَّةُ.. وأَصْبَحْتُ جاهِزاً مُسْتَعِدّاً، وأَوْصَيْتُ عُمّالِي بِرِعَايَةِ مَّجَرِي وأَعْمَالِي، وتَرَكْتُ آلهُمْ مِنَ الأَمْوَالِ وآلمَؤُونَةِ مَا يَكْفِيهِمْ لِمُدَّةِ عَامَيْن.

ثم خَرَجْتُ، أَنا وزَمِيلِي، في قافِلَةٍ كَبيرَةٍ مُحَمَّلَةٍ بكلِّ أَنْواع ِ التِجَارَةِ والهَدَايا.



وَبَعْدَ أَيَامٍ بَلَغْنَا مَدِينَةً «البَصْرَة»، فَأَقَمْنا أَيَّاماً بآنتظارِ سَفِينَةٍ تَكُونُ وجْهَتُهَا إلىٰ حَيْثُ نُريدُ ونقْصدُ.

وما إِنْ رَسا المرْكَبُ فِي المِينَاءِ حتَّى أَلْقَيْنَا بِأَحْمَالِنَا ومَتَاعِنَا مَعَ مَجْمُوعَةٍ مِنَ التَّجَارِ الَّذِينَ شَعِدُوا بُوجُودِي بَيْنَهُمْ، حينَ عَرفُوا مَنْ أَنا، وكانَتْ أَخْبَارُ رِحْلَتي الأُولَى قَدِ آنْتَشَرَتْ بَيْنَ جَمِيعِ التُجَّارِ وأَرْبابِ التجارةِ.

لمْ يَمْض سِوَى وقْتٍ قَليل حتَّى طابَتْ لَنَا الرِّيحُ فَأَقْلَعْنَا عَلَى بَرَكَةِ آللَّهِ تَارِكِينَ «البصرة» وتَوَغَّلْنَا فِي أعمَاقِ بحْرِ لا نِهَايَةَ لَهُ.

نَوْلْتُ إِلَى بَطْنِ المَوْكَبِ حِيثُ تَرَكْتُ زَمِيلِي بِجِوَارِ أَحْمَالِنَا وَأَخَذْنَا نَعِيدُ تَوْتِيبَ وضْعِهَا لِيسْهُلَ عَلَيْنا فَتْحُهَا وإخراجُ مَا نُرِيدُهُ مِنْها عِنْدَمَا نَشَاءُ، ثُمَّ جَلَسْنَا نَاكُلُ حتَّى شَبِعْنَا وَضَعَدْنا ٱللَّهَ...، واسْتَسْلَم زَمِيلِي للنُومِ، فَتَرَكْتُهُ وصَعَدْتُ إلى ظَهْرِ السَّفِينَةِ، حيثُ كانَ بَعْضُ التَجَارِ المُرَافِقِينَ، فَأَخَذُوا يَسَأَلُونَنِي عَنْ أَحْوال البحْرِ وأَهْوالِهِ، وعَنِ الجَزِيرَةِ التَّي ثَارَ بُرْكَانُها. والجَزِيرَةِ التِّي أَنْقَذْتُ فِيها الأَمِيرَةَ الصَّغِيرَةَ...، وعنِ البلادِ الَّتِي أَنْ عَمِلْتُ وزيراً عَلَيْها...

واسْتَمَرَّ الحَدِيثُ بعض الوَقْتِ، حتَّى أَوْشَكَتِ الشَّمْسُ عَلَى الغُرُوبِ، فَٱنْفَضَّ الجَمْعُ وهَدَأَ الكلامُ، وأَوَى البعضُ إلى فِرَاشِهِ ودِثَارِهِ في بَطْنِ المَرْكَبِ، وآنْصَرَفَ الجَمْعُ وهَدَأَ الكلامُ، وأُوى البعضُ إلى فِرَاشِهِ ودِثَارِهِ في بَطْنِ المَرْكَبِ، وآنْصَرَفَ الأَخَرُونَ لِبَعْضِ شُؤُونِهِمْ...، وظلَلْتُ وحْدي أَنظُرُ إلى الماءِ والسَّمَاء، حيثُ كانَ قُرْصُ الشمسِ فِي الأَفْقِ البَعيدِ يختفي تَدْريجيّاً. لِيَنْعكِسَ مِنْ ثمَّ على صَفْحةِ القمرِ نُوراً فِضِياً..،

امتلَّاتْ نَفْسِي بَمَزِيجٍ مِنَ السعادةِ والرَّهْبة . .

كَانَتِ النجومُ والكواكبُ في السماءِ تتألَّقُ كحبَّاتٍ منْ عقْدٍ لُؤْلُؤيّ . . . تَهْدِي الحائِرِينَ، وتُرْشِدُ النائِهينَ، وتُنِيرُ طريقَ الضَّالِّينَ .

وعَجِبْتُ لِقُدْرَةِ آللَّهِ تَعَالَى، خالق الكُوْنِ، ومنظِّم أَفلاكِهِ التي تَسْبَحُ في الفَضَاءِ الرَّحْب... ولا يَخْتَلُ نِظَامُها...، على مَذَى مَلابِينِ السَّنِينِ،

وأَذْبَلَتْ نسائِمُ البحْرِ عَيْنَيَّ، فشَعرْتُ بالنُّعَاسِ يدِبُّ إلى أَجْفَانِي، فَقَصْدت إلى حَيْثُ فِرَاشِي، وأَخْلَدْتُ لِلنَّوْم.

في صباح اليوم التالي . . . كانت السماء مُلبَّدَةً ببَعْضِ الغُيُوم ، والرِّياحُ تشتدُّ بعْضَ الشَّيْء ، فَمَكْتُنا في جَوْفِ السَّفِينَةِ خَوْفاً منَ الأَمْطَارِ . . . ومضَى النهارُ كلَّه على هذهِ الحَالِ إلى دُخُول اللَّيْل . . ، حيث اشْتَدَّ البرْدُ . . ، فتدَثَّرْتُ بالأَعْطِيَةِ السَّمِيكَةِ وَبْمْتُ .

ثُمَّ أفقْتُ فَجُأَةً مَذْعُوراً على هزّاتٍ عَنِيفَةٍ . . . والرِّجَالُ مِنْ حَوْلِي في فَزَعٍ كبيرٍ يصْرخُونَ ويصِيحُونَ . . . ، وسَمِعْتُ لطمَاتِ الأمواجِ على جوانِبِ المرْكَبِ كأنَها الصَّوَاعِقُ المُتَلاحِقَة . . . ، ممَّا جعَلَ السفينة تتمايَلُ بِشِدَةٍ ذاتَ اليمينِ وذاتَ الشَّمَالُ . . ، وتَعْلُو وتَهْبُط . . .



ولاحَ لنا الموْتُ قريباً.. ولمْ يَعُدْ أمامَنا أيُّ أَمَلٍ بِالنَّجَاةِ. واشتدَّتْ ضَرَاعَتُنا وتَوَسُّلاتُنا إلى آللَّهِ العليِّ القَدِيرِ.. أنْ يَرْأَفَ بنا ويَرْحَمَنا.

وآنْتَابَني حُزْنٌ عَمِيق، وشعُورُ بالأسَى والنَّدَم على تَرْكي الْحَيَاة الهَادِثة الَّتي كنتُ أَعِيشُها، ورغْبَتِي المجْنُونَة في السَّفَرِ بَعْدَ الَّذي لقيتُهُ فيه مِنْ قَبْلُ...

وأَسْلَمَني الحُزْنُ الشديدُ إلى حالَةٍ من النُّعَاسِ!!! فآستَلْقَيْتُ على فِرَاشي ثانيةً وأغمضتُ عينّي، وأنا لا أَدْري أَهُو نَوْمٌ؟ أَمْ يَأْسٌ؟ أَمْ إغْمَاء؟

كُلِّ الَّذِي حَدَث. . . أَنَّنِي صَحَوْتُ مَرَّةً أُخْرى فِرأَيْتُ الجَمِيعَ مِنْ حَوْلي نِياماً، والسَّفِينَة تَتَهادى ببطْءٍ فَوْق صَفْحَةِ الْمَاء. . .

تَرَكْتُ الفِرَاشَ وأسرَعْتُ بالصَّعُودِ إلى السَّطْحِ، فاسْتَقْبَلَنِي ضَوءُ النَّهَارِ وأَشِعَّةُ الشَّمْسِ، ونَظَرْتُ إلى البَحْرِ فإذا هُو هَادِيء... سَاكِنُ الأَمْواجِ ...، فَقُلْتُ: سُبْحَانَ مُغَيِّرِ الأَحْوَالِ...

ظللتُ في مَكَاني أَسْتَمْتِعُ بدِفْءِ الشَّمْس. . . ، ثُمَّ بَدَأُ الرُّكَّابُ يَتَوَافَدُونَ إِليَّ ، ويَقِفُونَ إلى جَانِبي ، وعَلِمْتُ مِنْهُمْ مَا حَدَث. . ومَا لاقُوه في ليلتِهِم الرَّهِيبَةِ مِنْ قُوَّةِ البَّحْرِ وغَضَبِهِ . . ، ، وكَانُوا في عَجَبٍ من نَوْمِي ولا مُبالاتي . . ، فأخْبَرْتُهُمْ أَنَّنِي لَقَيتُ منَ الأَهْوال والمَخَاطِر ما يَفُوقُ الَّذِي حَصَل أَضْعَافاً مُضَاعَفَة .

مَضَتِ الأَيَّامُ بِعْدَ ذَلِكَ متعاقِبَةً . . . هادِئَةً لا يُعَكِّرُ صَفْوَها شَيْءً . . . ، ثُمَّ لاحَتْ لَنا عَلَى البُعْدِ جَزِيرةً كَبِيرَةً تَكَسُو جِبَالَها الغاباتُ ذاتُ الأَشْجَارِ العَالِيةِ ، فَفَرِحْنَا لِرُؤْيَتِهَا ، وَسَالْتُ قُبْطانَ المرْكَبِ عِنِ آسْمِها ، فأَجَابَ بأنَّهُ لا يعرِفُ عَنْها شَيْئًا ، ولَمْ يَسَبِقْ لَهُ أَنْ مَرَّ بِها أو رآها ، فقُلْتُ لَهُ : وكَيْفَ لا تَعْرِفُهَا وأَنْتَ تَعْرِفُ طُرُقَكَ في هَذَا البَحْرِ الواسِعِ المُمْتَدِّ؟ فأجَابَ بأنَّهُ رُبُمَا يكونُ قَدْ ضَلَّ الطريقَ بسبَبِ العاصِفَةِ التي واجَهْنَاها . . .



واستَحْلَفَني أَنْ لا أُخْبِرَ أَحَداً مِنَ الرَّكَابِ...، على أَنَّه بِمُجَرَّدِ نُزُولِنا إلى الجَزِيرَةِ وَتَزَوَّدِنا بحاجَتِنا مِنْها سَيَهْتَدي فِي اللَّيْلِ بالنَّجُومِ إلى الطَّرِيقِ الصَّحِيح.

نزلْنَا إلى الجَزِيرَةِ. . . ، فَوَجَدْتُها مُتْعَةً للعيْنِ وبَهْجَةً للنَّفْسِ ، وطَلَب إلَيْنا القبْطانُ أَنْ نَتَجَوَّلَ خِلاَلَها ونَجْمَعَ مِنْها ما نقْدِرُ عَلَيْهِ مِنَ الثَمَرِ وَٱلمَاءِ ٱلعَذْبِ.

وقدْ وَضَحَ لَنا مُنْذُ البِدَايَةِ أَنَّها خالِيَةٌ تماماً مِنَ النَّاس. . حَيْثُ لَمْ نُصَادِفْ بَشَراً على الإطْلاَق، وإنْ كَانَتْ فِيها كُلُّ مُقَوِّمَاتِ آلحَيَاةِ وأَسْبَابِ آلعَيْش.

وعجِبْتُ أَكْثَرَ وأَنَا أَتجوَّلُ فيها من آرْتِفَاعِ أَشْجَارِها وعُلُوِّ أَغْصَانِها، وأَطْمَأَنَّتُ نَفْسِي لِعَدَم ِ رُؤْيَة برَاكِينَ فِيها؛ وهَذا ما جَعلَنِي أَتُوغَلُ بِدَاخِلِها وأَنَا فِي مأْمَنٍ مِنْ أَيًّ خَطَر...

وَأَخَذْتُ أَنْتَقِلُ مِنْ مَكَانٍ إلى مَكَانٍ مسْتَمْتِعاً بِمَا أَرَى حتَّى كَلَّتْ قَدَمَايَ فَجَلَسْتُ لأستَرِيحَ قَلِيلًا، وكُنْتُ منْفَرِداً عنْ إخْوَانِي وزُمَلاَئِي...

وحانَتْ مِنِي آلتِفَاتَةُ إِلَى الأَشْجَارِ ٱلبَعِيدَةِ فَخُيِّلَ إِلَيَّ أَنَّهَا تَتَحَرُّكُ مِنْ مَكَانِها، وظَنَنْتُ أَنَّهَا أَوْهَامُ..، فَأَغْمَضْتُ عَيْنَيَّ ثُمَّ فَتَحتُهُما ثَانِيَةً ورَأَيْتُها تَتَحَرُّك حَقِيقَةً..، فَتَمَلَّكَتْنِي الدَّهْشَةُ... وأَعْقَبَهَا الرُّعْبُ والهَلَعُ...

لأنَّ هذهِ الأشْجَارَ المتَحَرِّكَةَ لمْ تكُنْ سِوَى طَعَامٍ فِي فَمِ حَيَوانٍ هائلِ الحَجْمِ . . . بَشِع الخِلْقَةِ ، لهُ رأسٌ يُشبِهُ رأسَ السُّلَحْفَاةِ ، وأَسْنَانُ كأَسْنَانِ آلتِمْسَاحِ ، يَتَصِبُ واقفاً عَلَى قدمَيْنِ كَبِيرَتيْنِ . . ، ويَدَاهُ قَصِيرَتَانِ . . ، وهُوَ فِي وِقْفَتِهِ أَعْلَى مِنْ كُلِّ الأَشْجَارِ .

حَاوُلْتُ النَّهُوضَ والجَرْيَ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ عَيْنُهُ عَليَّ، فإذا بهِ يَصْرُخُ صَرْخَةً جَعلتْنِي أَجمُدُ في مَكَانِي كالتَّمْثَالِ ولا أَقْدِرُ عَلَى الحَرَكَة.





حاولْتُ أَنْ أَسْرِعَ إِلَى زُمَلَائِي قَبْلَ أَنْ يدركهُمُّ آلوَحْشَانِ. . ، لَكِنَّ الوَقْتَ قَدْ فَاتَ ، وَأَنَّى لِي أَنْ أَسْبِقَ خُطُواتِهِمَّا . . .

وحينَ وصلْتُ رأيْتُ ما جَعَلَنِي أَفْقدُ الوَعْيَ وأَقَعُ إلَى الأَرْضِ مَغْشيّاً عَليَّ ؟ كَانَ الوحشانِ يَقِفَانِ وفي فَم كُلِّ مِنْهُمَا أَخَدُ الرَّجَال... كَأَنَّهُ عُصْفُورٌ صَغِيرٌ بَيْنَ فَكَيْ أَسُد...

أَمَّا آلزُّمَلاَءُ البَاقُونَ فَقَدْ فَرُّوا..، ولٰكِنْ إلى الماءِ يُلْقُونَ بَأَنْفُسِهِمْ في الْيَمّ، بِقَصْدِ السِّبَاحَةِ إلى المَرْكَبِ؛ وحَالَ بَيْنِي وبَيْنَ الشَّاطِيءِ هَذانِ الوَحْشَانِ، فَوَقَفْتُ في مَكَانِي لا أَقُوى عَلَى المَرْكَبِ؛ وحَالَ بَيْنِي وبَيْنَ الشَّاطِيءِ هَذانِ الوَحْشَانِ، فَوَقَفْتُ في مَكَانِي لا أَقُوى عَلَى الحَرَكَةِ... وَذَهَبَ صَوْتِي فَلَمْ أَقْدرْ على الصِّيَاحِ ؛ وأَقْلَعَ المركبُ عارًا بالنّاجين عَلَيْه، تَارِكاً وَرَاءَهُ جُثَثَ الرِّجَالِ الَّذِينَ وطِئَهُمُ آلوَحْشَانِ بِأَقْدَامِهِمَا، ورجُلاً بعيداً عَنْهم يَنْدُبُ حَظَّهُ ويَنْعي سُوءَ مَصِيرِهِ... هُو أَنا.

انْتَهَى الوَحْشَانِ مِنْ وجْبَتِهِما وترَكَ آلمَكَانَ عائِدَيْن مِنْ حَيْثُ أَتَيا، ومضَتِ السفِينَةُ بَعِيداً بِمَنْ نَجَا، وبَقيتُ وَحْدي . . . يَكَادُ الحُزْنُ يَقْنُلُني ؛ ولَمْ أَعُدْ أَدْرِي مَذَا أَفْعَلُ بَعْدَ أَنْ فَقَدْتُ قُدْرَتِي عَلَى الحَرَكَةِ والتَّفْكِير.

لَمْ يَعُدْ أَمَامِي إِلَّا أَنْ أَسْتَسْلِمَ لِقَدَرِي آلْمَحْتُوم، أَوْ أَقْتُلَ نَفْسِي بِيَدِي قَبْلَ أَنْ أَصْبِحَ طَعَاماً لِهٰذِه الوُحُوش آلبَشِعَةِ المُجِيفَةِ.

أيُّ مَصِيرٍ يَتْتَظِرُنِي؟

هلْ لي مِنْ مَهْرَبٍ مِنْ هَذِهِ الجَزِيرَةِ ٱلمَلْعُونَةِ؟

فِي رحْلَتِي السَّابِفَةِ تَعلَّقْتُ بِشَجَرَةٍ قَذَف بِها طُوفَانُ حُمَمِ الْبُرُكَانِ الثَّائِرِ إلى المّاءِ

ونَجَّانِيَ ٱللَّهُ..، أمَّا الآنَ فَمِنْ أَيْنَ لِي بِشَجَرَةٍ مثْلها؟ وإنْ وَجَدْتُ... فَكَيْفَ أَحْمِلُها وَحُدي؟ وأَيْنَ تَذْهَبُ بِي وأنَا لا أَرَى أَثْراً لِجَزِيرَةٍ أَخْرَى؟ رُحْمَاكَ رَبِّي!!! لكَ الأَمْرُ مِنْ قَبْلُ ومِنْ بَعْدُ، وأنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير.

هَذَا مَا كُنْتُ أَحَدُّثُ بِهِ نَفْسِي وَأَنَا قَابِعٌ فِي مَكَانِي أَبْكِي حَظِّي الْعَاثِرَ، ولمْ يَكُنْ أَمَامِي مَا أَفْعَلُه سِوَى أَنْ أَظَلَّ عَلَى حَالِي..، فَمَنْ يَدْرِي...؟ رُبَّما يَعُودُ المَرْكَبُ مَرَّةً أَمَامِي مَا أَفْعَلُه سِوَى أَنْ أَظَلَّ عَلَى حَالِي..، فَمَنْ يَدْري...؟ رُبَّما يَعُودُ المَرْكَبُ مَرَّةً أَعْرى، قَدْ يُخْبِرُهُمْ زَمِيلِي أَنِّي لا زِلْت هُنا، لٰكِنْ رُبَّمَا ظَنُوا أَنِّي مَتَّ...! أَو أَنِّي صِرْتُ طَعْاماً فِي بُطُونِ هٰذِهِ الوُحُوش...

لا... لا.. لا يُمْكِنُ أَنْ يَعُودوا...

لَقَدْ رَحَلُوا فَارِّينَ بِأَنْفُسِهِمْ نَاجِينَ بِأَرْوَاحِهِمْ وَأَجْسَادِهِمْ...

سأظَلُّ وحْدي هُنَا أَمامَ تِلْكَ الْوُحُوشِ الَّتي هِيَ أَقُوَى مِنَ الشَيَاطِينِ، وأَعْتَى مِنَ المردَةِ.

انتَهَى حَدِيثي مَعَ نَفْسِي. . . .

وانتَهَى مَعَهُ لَيْلُ طويلٌ عَصَفَ بأَفْكَارِي وعَقْلِي ومَشَاعِرِي، وأَشْرَقَتْ شَمْسُ يَوْمٍ عَديدٍ، قَدْ يَكُونُ آخِرَ أَيَّامٍ عُمْرِي.

وساعَدَ هَوَاءُ البَحْرِ وبُرُودَةُ الجَوِّ عَلَى إحْسَاسِي بالجُوعِ الشَّدِيدِ، فَتَسَلَّلْتُ فِي حَذَرٍ الله إلى دَاخِلِ ٱلجَزِيرَةِ أَبْحَثُ عَنْ بَعْضِ الثِّمَارِ، فَشَاهَدْتُ عَنْ بُعْدٍ قُبَّةً بَيْضَاءَ، فَاتَجَهْتُ مُتَمَنِّياً أَنْ أَجِدَ فِيها سَاكِناً مِنَ البَشَرِ يُؤْنِسُ وَحْدَتِي ويَعْمَل عَلَى حِمَايَتِي.

وما إن اقْتَرَبْتُ مِنْها حَتَّى رأَيْتُ أَغْصَانَ الشَّجَرِ تُجِيطُ بِهَا مِنْ كُلِّ جانِبٍ، وأَدْهَشَني أَنْ لا أَرِيَ لَهَا بِباً، أو نَافِذَةً أو ثُقْباً، وإنَّما كانَتْ على هَيْئَةِ بَيْضَةٍ كَبِيرَة. وَبَيْنَما كُنْتُ أَدُورُ حَوْلَها بَحْتًا عَنْ مَكَانٍ أَنْفَدُ مِنْهُ إِلَى دَاخِبِها سَمِعْتُ ضَرِبَاتٍ عَنِيفَةً، وقرقَعَةَ أَشْجَارٍ تتحَطَّمُ..، فَأَنْطَلَقْتُ أَجْرِي بعيداً وآختبات خَلْفَ صحْرةٍ كَبيرةٍ، ورأيْتُ الوَحْشَ المُجِيفَ للْمَرَّةِ النَّانِيةِ، كَانَ واقعاً أَمَامَ القُبُّةِ البَيْضَاء... يَتَشَمَّمُها بأَنْفِهِ ويلْعَقُ سَطْحَها بِبسانِهِ، ثمَّ رفَعَ إحْدَى يَدَيْهِ... وَكَادَ يَهْوِي عَلَيْها... لَوْلا أَنْ سَمِعَ صَرْحَةً آتِيةً مِنْ أَعْلَى، فرفَع رأسته إلى السَّمَاءِ..، وفعلت أَنَا مِثْلَه، فرأيْتُ طائراً ضَحْماً يُحَلِق... ثمَّ ينقضُّ بِسُرْعَةٍ على هذا الحَيوانِ... وأَنْشَبَ فِيهِ مَخْوَلِيْهُ، وهُو يَصْرِخُ صُراحاً مُخِيفاً، ثمَّ أَخَذَ يَضْرِبُ عَيْنَ خَصْمِهِ بِمِنْقَارِهِ الحادّ.. حَمَّى سَالَ مِنْها الدِّمَاءَ، فَأَنْدَفَعَ لوَحْشُ هارِباً منْ أَمَمِ الطَيْرِ الَّذِي كَانَتْ لَهُ الغَلَبَةُ عَلَى عَلَيْهِ بَعْدَ مَعْرَكَةٍ هَائِلَة.

انتَهَتِ الْمَعْرَكَةُ.. وجَثَمَ الطَّائِرُ فَوْقَ هٰذِهِ القُبَّةِ لَّتِي لَمْ تَكُنْ إِلَّا بَيْضَةً، وأَيْقَنْتُ لَحُظَتَهَا أَنَّ الخَطَر يَتَهَدَّدُني أَيْضاً مِنَ السَّمَاء..، فَهَذَا الطَّائِرُ الكَبِيرُ كَانَتْ لَهُ مَخَالِبُ حَادَةٌ كَأَسْنَانِ الْحَيَوانَاتِ المَفْتَرِسَةِ مِنَ السِّبَاعِ والضَّوَادِي..، ويَسْتَطِيعُ أَنْ يُمَزِّقَنِي ويَسْحَقَنِي بيْنَ مَخَالِبِهِ كَنَمْلَةٍ فِي مِخْلَبِ صَقْرًا!!

أَيُّ قَدَرٍ هٰذَا الَّذِي أَلْقَى بِي إلى هَذِهِ الجَزِيرَةِ، الَّتِي كُلُّ مَا فيها عَمَالِيقُ..، مِنْ حَيَوانَاتِ مَا قَبْلِ التَّارِيخِ.

أَعْجَزَنِي آلخَوْفُ فَلَمْ أَعُدْ أَقُوى عَلَى آلحَرَكَةِ، فَظَلَلْتُ فِي مَكَانِي أَنْظُرُ إلى هٰذَ الطَّائِرِ الضَّحْمِ وَقَدْ أَعْمَضَ وَنَامَ، وتَمَنَّيْتُ لَوْ كَانَ لِي جَنَاحَانِ مِثْلَهُ فَأَطِيرُ بِهِمَا بَعِيداً عَنْ هَذِهِ آلجَزِيرَةِ آلمَلْعُونَة...

ويَبْدُو أَنَّ نَوْمُ الطَّائِرِ قَدْ ذَكَّرَنِي بِسَهَرِي طُولَ اللَّيْلِ ، فَتَقُلَتْ جُفُونِي وأَحْسَستُ بِعَدَم القُدْرَةِ على مُغَالَبَة النَّوْمِ فَأَرْخَيْتُ جَفْنَيَّ غَيْرَ عابِىءٍ بِمَا يُمْكِنُ أَنْ يَحْدُثَ بَعْدَ ذَلك.

ورأيْتُ في مَنَامي كَأَنَّني أَمْتَطي ظَهْرَ هَذَا الطَّائِرِ الكَبِيرِ، وَهُوَ يَطِيرُ بِي مُحَلِّقاً

فِي الفَضَاء، قاطِعاً المسَافَاتِ والأَبْعَادَ حتى بلغت «بغداد».

وعُدْتُ إلى يَفْظَتِي، فَأَحْسَسْتُ بِالنَّدَمِ، وَتَمَنَّيْتُ لِوْ كِانَ الحُلْمُ بِالنَّدَمِ، وتمنَّيْتُ لِوْ كِانَ الحُلْمُ حَقِيقَةً...، ونظرْتُ إلى الطائرِ الَّذي كانَ ما يَزال مُسْتغرقاً في نوْمِهِ، وحدَّثْتُ نَفْسِي أَنْ أَجْعَلَ الحُلْم حَقِيقَةً فأصْعَدُ



إلى ظَهْرِه ليَطِيرَ بِي مِنْ هذِهِ الجَزِيرَةِ المُوحِشَةِ إلى أيِّ مكانٍ آخَرَ، ثمَّ عَدَلْتُ عَنْ فِكْرَتِي خَوْفاً مِنْ سُقُوطِي أَثْنَاءَ طَيَرَانِه.

ثم عُدْت فَقُلْتُ: «قَدْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أُوثِقَ نَفْسِي بِساقِهِ آلطَّوِيلَةِ، ولكِنْ مِنْ أَيْنَ لِي بِحَبْلِ أَرْبُطُهُ حَوْلِي»؟

ثُمَّ تَذَكَّرَتُ قُماشَ عِمَامَتِي، إِنَّهُ يَصْلُحُ لِهَذَا الغَرَضِ... فَخَلَعْتُهَا عَنْ رأسي، وَفَكَكْتُهَا ثُمَّ فَتَلْتُهَا فَصَارَتْ أَشْبَهَ بِالحَبْلِ، وزَحَفْتُ بِخِفَّةٍ وتَسَلَّقْتُ إلى سَقِ الطَّائِرِ، ثُمَّ آحْتَضَنْتُهَا بِحَذَرٍ كَمَا يَحْتَضَنُ الإِنْسَانُ جِذْعَ شَجَرةٍ وشَدَدْت حَبْلَ لِعِمَامَةِ حَوْنَ السَّاقِ وَحَوْلِي وَحَمَدْتُ آللَهُ على أَنَّهُ لَمْ يَشْعُرْ بِي.

ومَضَى وقْتُ طَوِيلٌ حِينَ شَعَرْتُ بِهِ يُحَرِّكُ سَاقَهُ، فَكَأَنَّ الأَرْضَ تَرْتَجِفُ بِي، ثُمَّ ٱنْتَفَضَ آنْتِفَاضَةً عَظِيمَةً آرتَجَتْ لَها الأرضُ وثَارَ الغُبارُ... وانْخَلَع لَها قَلْبِي، ثُمَّ آنْطَلَقَ يَجْرِي عَلَى الأَرْضِ وأَنَ أَهْتَزُ مَعَه بِشِدَّةٍ حَتَّى خَرَجَ مِنْ فَمِي كُلُّ مَا كَانَ فِي جَوْفِي مِنْ طَعَام...، وبَعْدَهَا فَقَدْتُ وَعْبِي... أَوْ أَعْمَضْتُ عَيْنَيَّ، لا أَعْرِف..، كُلُّ مَا أَعْرِفُهُ أَنِّي حِينَ فَتَحْتُ عَيْنَيَّ شَهَقْتُ شَهْقَةً كَادَتْ تَذْهَبُ بِرُوحِي وأَنْفَاسِي...





وكُلَّمَا نَظَرْتُ إِلَى أَسْفَل كُلَّمَ آزْدَادَ آضْطِر بِي وَخَوْفِي، إلى أَنْ رأَيْتُ أَرضًا لَمْ أَسْتَطِعْ ثُنْ أُميْزَ الأَشْيَاءَ فِيها. . . ، ومِنْ عَجَبِ أَنَّ الأَرْضَ كَانَتْ تَتَحَرَّك، فتارةً أَجِدُه عَنْ يَمِينِي وَنَارَةً عَنْ شِمَالِي ، ثُمَّ اسْتَوَتْ أَخِيراً أَسْفَلَ مِنِي ، وأَخَذَتْ تَقْتَرِبُ وتَقْتَرِبُ . . ، بَيْنَما يَضِيقُ نَفَسِي . . .

وشعرتُ بألم شديدٍ فِي أُذُنيَّ..، ثُمَّ تَوَضَّحَتْ لِي مَعَالِمُ هذهِ الأرْضِ، كانَتْ جِبالاً وودْياناً... هَبَطَ الطائرُ على اعْلَى قِمَةٍ مِنْها، فأسرَعْتُ أُخَلِّصُ نَفْسِي مِنْ مَكَانِي...، ورَمَيْتُ بِنَفْسِي قافزاً إلى الأرْض، بينما آنْطَلَقَ الطَّائِرُ مُرْتَفِعاً إلى أَعْلَى، مُحَلِّقاً في الجورْزَاءِ...، فَكَأَنَّ هُبوطَهُ إنَّما كانَ مِنْ أَجْلِي...

ثُمَّ رأْيتُهُ يَهْوِي إِلَىٰ الوادِي القَرِيبِ، ثُمَّ يَرْتَفِعُ ثَانِيَةً، وقَدْ أَمْسَكَ بِمَخَالِبِه بشيْءٍ يَتَلَوِّى، فِي حَجْمِ شَجَرَةٍ ضَحْمَةٍ... ودقَقْتُ النَّظَرَ، إِنَّهُ ثُعْبَادٌ هَائِل...!!

انْطَلَقَ بِهِ الطَائرُ بَيْنَ صُراخِ وعُواءِ وفَحِيح...، كَرِيحِ لشِّتَاءِ المُـزَمْجِرَةِ، فَتَمَلَكُتْنِي قَشَعْرِيرَةٌ...، وحمَدْتُ اللَّهَ على أنِّي تَخلَصْتُ مِنْ سَاقِ الطَّائِر، وإلاّ فأنَا الآنَ أَشَارِكُ الثَّعْبَانَ مَكَانَهُ... ورُبَّما مَصِيرَهُ.

سْتَرَحْتُ قليلًا فِي مَكَانِي حَبْثُ هَبَطْتُ، أَنْظُرُ حَوْلِي فَلَا أَرَى إِلَّا صُخُوراً وتِلاَلاً... جَرْدَء قَفْرَاء...، فَتَرَكْتُ مَكَانِي وآنْتَقَنْتُ إلى مَكَنِ آخَرَ.. وآخَرَ.. فَلَمْ أُصَادِفْ شَيْئاً... لا شَجَرَةً.. ولا نَبَاتاً.. ولا مَاءً...، ونَدِمْتُ أَشَدُ النَّدَمِ، ولَعنْتُ

حَظِّيُّ الذي أَخْرَجَنِي مِنْ جَزيرَةِ الْأَشْجُارِ والنَّمارِ إلى أَرْضِ بَلْقع ِ خَرِبَةٍ، فَكَأْنِي خَرَجْتُ مِنَ النَّعِيمِ إلى الجّحِيم. ولَمْ أَجِدْ مَفْراً مِنْ تَرْكِ الجَبَلِ والهُبُوطِ إلى الوَادي كَمَا فَعَلَ الطَّائرُ..، لَعَلِّي أَدْرِكُ شَيْئاً أَقْتَاتُ بِهِ، أو ماءً أَطْفِيءُ بِهِ غُلَّةَ ظَمَأي.

أَلْقَيْتُ نَظْرَةً فَوَجَدْتُ السُّحُبَ الَّتِي تَحْتَ الجَبَلِ تَحْجَبُ الرُّؤْيَةَ عَمَّا فِي آلوَادِي، وَأَنَّ النُّزُولَ إِلَيْهِ يَلزَمُهُ وقْتُ طَوِيلٌ ودَونَهُ مَشْقَةً عُظْمَى، وكانَ جَسَدي مُرْهقاً، ورَأْسِي مُتْعَبَاً..، فقرَّرْتُ قَضَاءَ لَيْلَتِي فَوْقَ ٱلجَبَل، ومَعَ آلنَّهَارِ يَفْعَلُ آللَّهُ مَا يَشَاء.

لَاحَ نُورُ الصَّبَاحِ ، وأَشْرَقَتْ شَمْسُهُ ، وصَحَوْتُ مِنْ نَوْمِي ، وتَرَكْتُ مَكَاني ، وسِرْتُ حتَّى حقَّةِ الجَبَل ، ونَظَرْتُ مِنْه إلى أَسْفَل . . ، فرأَيْتُ سَفْحاً يَنْتَهِي إلى وادٍ سَجِيق ، يَحُدُّه مِنَ النَّاجِيَةِ الثَّانِيَةِ جَبُلُ آخَرُ تَكَادُ قِمَّتُهُ تَبْعُغُ السَّحَابَ . . .

فَعَدَنْتُ عَنِ النَّزُولِ، وعُدْتُ إلى السَّيْرِ أَبْحَثُ عَنْ ثَمَرَةٍ أَو فَطْرَةِ مَاءٍ فَلَمْ أَجِدْ شَيْئاً...، وتَمَلَّكَتْني الحَيْرَةُ فِيمَ أَفْعَلُ...، أَأَظُلُّ فَوْقَ الجَبَلِ لأَمُوتَ جُوعاً رَعَطَشاً!؟ أَمْ أَنْحَدِرُ مِنْهُ إلى سَفْحِ آلوَادِي الرَّحِيبِ الرَّهِيب. ؟؟

وأَخِيراً لَمْ يَكُنْ أَمَامَي إِلَّا أَنْ أَنْتَصِرَ عَلَى الْيأْسِ فَأَخَذْتُ طَرِيقِي إِلَى أَسْفَلِ الْوَادِي، فَبَلَغْتُهُ بَعْدَ وقْتٍ طَوِيلٍ وصُعُوبَةٍ ومَشَقَّة. . .

ونَظَرْتُ إلى الأَرْضِ فَإِذَا حِجَارَتُهَا تَلْمَعُ تَحْتَ أَشِعَّةِ آلشَّمْسِ وتُرْسِلُ وَهْجاً وبَرِيقاً يَخْطَفُ الأَبْصَارِ..، تَنَاوَلْتُ بِيَدِي حَجَرً فإذا هُوَ منَ آلمَسِ الخَالِصِ، فَتَبَسَّمْتُ سَاخِراً..، في أُسىً..، وقُلْتُ:

مِدْا الْمَاسُ كُلُّهُ أَمَامِي . . . وتحْتَ قَدَمَيَّ . . . لا يُساوِي كِسْرَةَ خُبْزٍ أَوْ شَرْبَةَ مَاءٍ . . .

كَانَ أُوْلَى بِهَذِهِ الْأَرْضِ أَنْ تُخْرِجَ الْحَبُّ والنَّبَات. . .

أيُّ نِهَايةٍ هٰذِهِ؟

إِنِّي أَكَادُ أَمُوتُ فَوْقَ أَرْضِ يَتَقَاتَلُ النَّاسُ علَى حَفْنَةٍ مِنْ حَصَاهَ الَّذِي هُوَ مِنْ أَعْظَم الزِّينَةِ، لَكِنَّها فَاقِدَةٌ لأَبْسَطٍ مُقَوِّمَاتِ الْحَيَاة!!!!

وَقَفْتُ فِي مَكَانِي أَنْظُرُ إلى كُلِّ مَا حَوْلِي ، لَعَلِّي أَرَى عُشْباً أو حتَّى خَشَرَةً أَسُدُّ بِهَا رَمَقِي ، لَقَدْ غَلَبنِي لَجُوعُ وأَجْهَدنِي العَطَشُ وأَتْعَبنِي السَّيْرُ ، ولَمْ أَعُدْ أَقْدِرُ عَلَى الوُقُوفِ .

لَقَدْ تَغَلَّبْتُ في مَا مَضَى على صِعَابٍ كَثِيرَةٍ...، حتَّى عِنْدَما صارَعْتُ الأَمْوَاجَ رَزَقَنِي ٱللَّهُ مِنْ ثَمَرِ الشَّجَرَةِ الَّتِي تَعَلَّقْتُ بِهَا...

أمًّا فِي هٰذِهِ المَرَّةِ فَلاَ مَفَرٌّ مِنَ الموْتِ. . أُبَدَاً.

لَمْ يَعُد أَمَامِي إِلَّا أَنْ أَحْفَرَ قَبْرِي بِيَدِي . . !

وتعلَّقْتُ بأَمَلٍ ضَعيفٍ...، فقُلْتُ: «لَعَلِّي أَجِدُ فِي الجَبَلِ المُقَابِلِ شَيْئاً مِنْ طَعَامٍ أو شَرَابٍ..، وعَليَّ أَنْ أُواصِلَ السَّيْرَ...».

فَتَحَامَلْتُ عَلَى نَفْسِي وسَعَيْتُ، ووَصلْتُهُ وأَنَا فِي غَايَةِ الإِرْهَاقِ والتَّعَبِ، فَمَا وجَدْتُ شيئًا. . . سِوَى فَجْوَةٍ في أَسْفَلِهِ، وتَسَاءَلْتُ عَمَّا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ فِي ذَاخِلِها. . .

وعَلَى كُلِّ حَالٍ فَهِيَ إِمَّا أَنْ تَكُونَ مَسْكِنِي ومَأْوَايَ أَوْ قَبْرِي...

دَخُلْتُ مِنَ الفَجْوَةِ لِأَجِدَ مَغَارَةً مُظْلِمَةً، لا أَكَادُ أَتَبَيَّنُ فِيها يَديّ، وتَحَسَّسْتُ رُكْناً أُويْتُ إِلَيْهِ، وجَلَسْتُ فِيهِ لِأَسْتَرِيحَ...



لَمْ يَمْضِ إِلَا وَقَتُ يَسِيرٌ حَتَّى سَمَعْتُ فَجِيحً يَنْبَعِثُ مِنْ أَحَدِ الأَرْكَانِ، فَأَرْهَفْتُ سَمْعِي، وأَمْعَنْتُ النَّظَرَ وكَانَتْ عَيْنَايَ قَدْ تعوَّدَتا الظَّلاَمَ لَ فَتَبَيِّنْتُ حَيَّةً عَظِيمَةَ ٱلجِلْقَةِ، هَائِلَةَ الحَجْمِ. . تَزْحَفُ عَلَى الأَرْضِ، خَارِجَةً مِنْ فُتْحَةٍ هَذِهِ المَغَارَةِ.

وقَدْ بَلَغَ مِنْ ضَخَامَتِها وطُولِهَا أَنْ أَصْبَحَ رأَسُها خَارِجاً وبَقيَّةُ جِسْمِها فِي دَاخِلِ المَغَارَة. . كأنَّها ٱلتِنْينُ . . . ، وبَعْدَ خُرُوجِها إلى الوَادي وَافَتْها حيَّةً أُخْرَى مِنْ نَاحِيةٍ

ثَانِيَةٍ، ثُمَّ ثَالِثَةٌ ورَابِعَةٌ وخَامِسَةٌ...، حَتَّى خُيِّلَ إِليَّ أَنَّ الْوَادِي كُلَّه قَدِ آمْتَلًا بِالأَفَاعِي وآلحَيَّات...

وأَطْلَلْتُ بِرَأْسِي مِنْ دَاخِل الْمَغَارَةِ أَرْقُبُهم، ولا آتي بِحَرَكَة...، حتَّى حلَّ الطَّلَامُ، وتَعَذَّرَتِ الرَّوْيَةُ، واحْتَرْتُ مَاذا أَفْعَلُ، فَلَوْ تَرَكْتُ المَغَارَةَ سَتَفْتِكُ بِي الطَّلَامُ، ولَوْ بَقيتُ فَإِنِّي كَمَنْ يَهْرُبُ مِنَ الأَسَدِ إلى عَرِينِهِ، ولمْ أَجِدْ مَفَرَّا مِنْ بَقَائِي خَارِجَهَا..، ولوْ بَقيتُ فَإِنِّي كَمَنْ يَهْرُبُ مِنَ الأَسَدِ إلى عَرِينِهِ، ولمْ أَجِدْ مَفَرَّا مِنْ بَقَائِي فِي مَكَانِي، وآنزويْتُ فِي رُكْنِ مُسْتَسْلَماً للمَصِيرِ الذي يَنْتَظِرُني ويُرِيحُني مِمّا أَنَا فِيه.

مَضَى آلوَقْتُ ثَقِيلًا بَطِيئاً...، وحَاوَلْتُ أَنْ أَنَامَ.. ولَكِنْ هَيْهَاتَ لِخَائِفٍ أَنْ يَنَامَ، ومِنَ الغَرِيبِ أَنِّي نَسِيتُ الجُوعِ وكُذَلكَ العَطَش...

وكانَ ضوءُ القَمَرِ قَدْ نَسَلَلَ إلى فُتْحَةِ المَغَارَةِ، ومَا كُنْتُ بِحَاجَةٍ إِلَيْهِ، فَقَدْ أَصْبَحَتِ الرُّوْيَةُ واضِحَةً تَمَاماً، ويُمْكِنُ للثُعْبَانِ حِينَ عَوْدَتِهِ أَنْ يَرَانِي حَتَّى ولُوْ كَانَ أَعْمَى...

ولْكِنْ عَادَ الضوءُ للاخْتِفَاءِ بَعْد فَتْرةٍ منَ لوقْتِ ليَعُمَّ الظَّلَامُ الدامِسُ جَوْف المَغَارَةِ...

ويَبْدُو أَنَّنِي قَدِ اسْتَسْلَمْتُ كُلِّيًا للقَدَرِ، إِلَى دَرَجةِ أَنِّي غَفَوْتُ إِغْفَاءَةً بَسيطةً، ثُمَّ صَحَوْت لأَجِدَ شُعَاعاً مِنْ ضَوْءِ القَمَرِ قَدْ أَضَاء المَكَان مَرَّة أُخْرى..، ولٰكِنْ لهٰذِهِ المَرِّة يَأْتِي مِنْ عَكْسِ البَابِ الَّذِي دَّلْتُ مِنْه، مِنَ الجِهةِ المِقَابِلَةِ..، إِذَاً... لِلْمَغَارَةِ بَابُ آخَرُ.

كَنَ ثُقْبًا ضَيِّقاً بَعِيداً عَنْ مَكَانِي الَّذِي أَقْبَعُ فِيهِ، فأَسْرَعْتُ إِلَيْهِ، بَعْدَ أَنْ قَطَعْتُ ما يُشْبِهُ السَّرْدَابَ الطَّوِيلَ، فَوَجَدْتُ فَجُوةً مِنْ بَيْنِ أَحْجَارٍ مَصْفُوفَةٍ، ورأَيْتُ السَّمَاءَ مِنْ يُشْبِهُ السَّرْدَابَ الطَّوِيلَ، فَوَجَدْتُ فَجُوةً مِنْ بَيْنِ أَحْجَارٍ، مَصْفُوفَةٍ، ورأَيْتُ السَّمَاءَ مِنْ يَتُوسَط كَبدَهَا القَمَرُ..، فَدَفَعْتُ بَعْضَ الأَحْجَارِ، ونَفَذْتُ إلى الخَارِج لأَرى

ما لا تُصدِّقُهُ العيْنُ، ولا يَخْطُو عَلَى آلبال.

رَأَيْتُ نَهْراً عَظِيماً، وعَلَىٰ ضَفَّتْيهِ الزَّرْعُ والأَشْجَارِ..!!

فَانْدُفَعْتُ نَحْوِ النَّهْرِ بِفَوَّةٍ... لا أَدْرِي مِنْ أَيْنَ جَاءَتْنِي، وبِنَشَاطٍ لا أَعْلَم كَيْفَ وَاتَانِي، وَالقَيْتُ بِنَفْسِي فِي أَحْضَان مِيَاهِهِ، أَشْرَبُ وأَضْرِبُ الماءَ بِكُلْتا يَدَيَّ..، وأَنَّ فِي فَرَحٍ وزهْرٍ... وحَرَكَاتٍ كَأَنَّها حَرَكَاتُ مَنْ أُصِيبَ بِمَسِّ أَو هِسْتِيرْيا...

خَرَجْتُ إلى الشَّاطِيءِ، وخَلَعْتُ مَلاَبِسي الْمُبْتِنَّة وعَصَرْتُها. ولَشَرْتُها فَوْق غُصْنِ شَجَرةٍ، وعُدْتُ إلى النَّهْرِ أَسْبَحُ جِيثةً وذَهَاباً، ولمَّا أَحْسَسْتُ بالتَّعَبِ خَرَجْتُ مِنَ آلمَء...

وقصَدْتُ شُجَيْرةَ عِنَبٍ تَنَدَلَّى عناقيدُها كأنَّها ٱلثُّرَيَّاتِ المُعَلَّقَةُ المُضِيئَةُ، فَأَكَلْتُ كَثِيراً حتَّى آرْتويْتُ، غَلَبَنِي النوْمُ فاسْتَنْقَيْتُ فَوْقَ العُشْبِ الْأَخْضَرِ...

وَٱسْتَيْقَظْتُ عَلَى صَوْتِ أَنَاسٍ يَتَحَدَّثُونَ...

كَانُوا مَجْمُوعةً مِنَ الرِّجَالِ، تَبْدُو على وجُوهِهِم الوَدَاعَةُ والطِّيبَةُ..، ينظروُنَ إليّ شَزْراً..، فَفَطِنْتُ إلى عُرْبِي..، فأَسْرَعْتُ وآرْتَدَيْتُ مَلَابِسي..، ثمّ أقبلتُ علَيْهِمْ وَسَأَلْتُهُمْ إذا كَانُوا يتكلّمُونَ العَرَبِيَّة مِثْلي...

فَاجَابَنِي أَحَـدُهُمْ قَـائـلاً: «نعم...، بل نَحْنُ مِنَ العَرَبِ، ولكنْ مِنْ أَيْنَ أَنْتَ؟ ومَنْ تَكُونُ؟»؟

فَأَخْبَرْتُهُم، وحكيْتُ لَهُمْ طَرَفاً مِنْ قِصَّتِي الطَّوِيلَةِ.

قَالَ الرجُلُ: «مهْمَا يكُنْ مِنْ أَمُّوك





فَمَرْخَباً بِكَ عِنْدَنا، وأَنْتَ ضَيْفي، فَتَفَضَّلْ مَعِي إلى بَيْتِي،،، على الرَّحْبِ والسُّعَةِ...

فَشْكُرْتُ الرجُل وسِرْتُ بِجِوَارِه، والباقُونَ مِنْ حَوْلِنَا حتَّى وصَلْنا إلى دَارِه، فأَسْتَقْبَلَنَا جمْعُ آخَرُ مِنْ أَهْلِ

الدَّارِ، وقالَ لي الرَّجُلُ مُشيراً إِلَيْهِمْ: هؤلاءِ أَبْنائي وأَحْفدي...

فسلَّمتُ عَلَيْهِمْ، ورحِّبُوا جَمِيعاً بوُجُودِي، وجَلَسْتُ بَيْنَهُمْ، وحَضَر الطَّعَامُ، فأَكَلْنَا وحَمَدْنا آللَّهَ.

وقَصَصْتُ عَلَيْهِمْ حِكَيتي كُنَّها، مِنْ أَلِفِها إلى يَاثِها. . .

قلَ الرجلُ: «حمْداً لِلَه على سَلاَمَتِكَ، وأَهْلاً بِكَ في بِلْدَتِنا»..، ثم أَضَافَ: « إعلَم ديا بُنيَّ د أَنَّنَا قَوْمُ نَعْمَلُ جميعاً بالزرَاعَةِ، نَتَعَاطَى مَعَ الأَرْضِ، لَدَيْنَا نَهْر عظيمٌ يَجْرِي فَيَسْقي حُقُولَنا وزَرْعَنا، هُوَ الَّذِي شَرِبْتَ مِنْهُ وسَبَحْتَ فِيهِ آنِفاً، وأَرْضُنا خِصْبَةً تُعْطي عَطَاءً واسِعاً وغِلالاً وَفِيرَةً...، ونَعيشُ حياةً هادِئَةً يُعاوِنُ بعضُنا بعْضاً، نَتقاسَمُ حُلُو الحَياةِ ومُرَّها...

فإنْ أحببْتَ أَنْ تَكُونَ لَكَ أَرضٌ تَزْرَعها فَلَكَ مِنَ الأَرْضِ مَا شِئْتَ، وإنْ أحببتَ أَنْ تَكُونَ ضَيْفاً فَلَك مِنَا أَنْ تَكُونَ ضَيْفاً فَلَك مِنَا كُلُ تَوْمَل مَعَنا فَلَكَ مِنَا الأَجْرُ والشُّكْرُ..، وإنْ أحببتَ أَنْ تَكُونَ ضَيْفاً فَلَك مِنَا كُلُ تَرْحِيب...

فَقُلْتُ للرَّجُلِ: «إِنَّنِي يا سَيِّدي أسيرُ كَرَمِكُمْ وعَطْفِكُمْ..، وأَنَا رَجُلُّ تَاجِرٌ لا عِلْمَ لي ولا خِبْرةَ بِالزِّرَاعَةِ، فدعُونِي أَعْمَلُ معَكُمْ كَوَحِدٍ مِنْكُمْ، وأَعَاونُكُمْ فِيما أَقْدِرُ عَلَيْه»..

فَقَالَ الرجُلُ: « جَزاك آللَّهُ كُلُّ خَيْرٍ . . . وأهلاً بِكَ في دَارِي كَوَاحِدٍ مِنْ أَبْنَائِي» .

مضَتْ شهُورٌ عَدِيدَةٌ على هذِهِ الحَيَاةِ الجَدِيدَةِ آلَّتِي مَ تَعوَّدْتُها... فَفِي فَجْرِ كُلِّ وَنَحْرُجُ جَمِيعاً إلى الحَقْل وأَشَارِكُهُمْ وَمَ أَبْنَاءِ الرَّجُلِ وَنَحْرُجُ جَمِيعاً إلى الحَقْل وأَشَارِكُهُمْ عَمَلَهُم حَتَّى تعلَّمْتُ اصُولَ الزِّرَاعَةِ، وعرفتُ كُلَّ شَيْءٍ عَنْها..، وصِرْتُ معروفاً مَنْ كُلِّ أَنْ عَنْها..، وصِرْتُ معروفاً مَنْ كُلِّ أَنْ عَنْها. فَاللَّهُم حَتَّى تعلَّمْتُ اصُولَ الزِّرَاعَةِ، وعرفتُ كُلُّ شَيْءٍ عَنْها..، وصِرْتُ معروفاً مَنْ كُلِّ أَنْهَاءِ البَلدَةِ، ولمْ أَعُدْ غَرِيباً عَنْ أَهْلِها..

وذاتَ مساءٍ، وأنا متمدَّدٌ على فِراشي، يُداعبُ النَّعاس أَجْفَاني، هَجَمَتْ عليَّ ذكرياتُ آلمَاضِي كلِّهِ، دُفعةً واحِدَةً، واستَعَـدْتُ شَرِيطَ خياتي أمامَ عَيْنيٌ، كيْفَ كنْتُ؟ وأينَ أصبحْتُ؟ وتَمَثَّلتُ لِي «بغداد» بأَبَّهَتِها وفَخَامَتِها، وحَيَاتي المُتْرَفَة هُنَـاك. ومنْجَري . . . وقصْرِي . . . وأمْوالي . . . ، وهاجَ بِيَّ الحَنِينُ إلى كُلِّ ذلك . . .

وفي الصباح ِ استيقظْتُ على حال سَيِّءٍ مُتَبَرِّماً بِنَفْسِي وبِالنَّاسِ . . ، لا أَجِدُ رغْبةً في العَمل . . ، فتركْتُ الدارَ وخرجْتُ أَسِيرُ وحْدِي . . . وقدْ صَمَّمتُ عَلَى أَمْر .

مضيْتُ في السَّيْر حتَّى أشرفْتُ على الجَبَلِ الَّذِي خَرَجْتُ مِنْه إلى هذِه البلْدَةِ، ورأيْتُ الفَجْوَّةَ وقَدْ أُعِيدَ غَلْقُها بالحِجَارَةِ الضَّخْمَةِ. . . فَعَجِبْتُ لِذَلِكَ، وَتَسَاءَلْتُ: لِمَاذَا أُعْلِقَتْ؟ ومَنِ الَّذِي سَدَّها؟

وفَكَّرْتُ أَنْ أَفْتَحَهَا ثَانِيةً . . لكنّنِي عَدَلْتُ عَنْ ذَلِكَ ، وعُدْتُ مَنْ حَيْث أَتيتُ ، وتَوَجَّهْتُ إلى الحَقْل ، فوجَدْتُ الجَمِيع هُنَاك . . يَحْرَثُونَ ويَيْذُرُونَ . . ، ورأَيْتُ أَبِاهُمْ جَالساً وحْدَهُ فِي ظِلَّ شَجَرَة . . ، فأتيْتُهُ وجلسْتُ مَعَه . . ، كانَ يَنْظُرُ إليّ وكأنَّ عينيْهِ تَنْفُذَانِ إلى داخِل نَفْسِي وَتَطَّلِعُ عَلَى أَفْكَارِي وما يَجُولُ في صَدْرِي . . . ، ثُمَّ قَال:

مَعَاً؟؟

قُلْتْ: «وآللَّهِ يا عَمَّاهُ... لَقَدْ مللْتُ هذِهِ الحَيَاةَ الَّتِي لَمْ أَتَعَوَّدُها...، وإنِّي لا أَنْكِرُ فَضْلَكَ وكَرَمَكَ معي، ولِذَلِكَ فإنِّي أُودَ أَنْ أَخْبِرَكَ بِشَيْء نَسِيتُهُ مِنْ حِكَيتَي حِينَ أَنْكُرُ فَضْلَكَ وكَرَمَكَ معي، ولِذَلِكَ فإنِّي أُودَ أَنْ أَخْبِرَكَ بِشَيْء نَسِيتُهُ مِنْ حِكَيتَي حِينَ أَنْكُرُ فَضْلَكَ وكَرَمَكَ معي، ولِذَلِكَ فإنِّي أُودَ أَنْ أَخْبِرَكَ بِشَيْء نَسِيتُهُ مِنْ حِكَيتَي حِينَ أَنْيُتُ إِلَيْكُمْ»...

قالَ: «ما هُوَ»؟

قُلْتُ: «إِنَّ فِي هَذَا الجَبَلِ فَجْوَةً تُؤَدِّي إلى مَغَرَةٍ لَهَا مَذْخَلُ آخَرُ، يُوصِلَ إلى أَرْضِ حِجَارَتُهَا كُلُّهَا مِنَ المَاسِ...، تَسْتَطيعُونَ أَنْ تُحْضِرُوا مِنْ هُنَاكَ مَا يُغْنيكُمْ عَنْ عَناءِ الْعَيْشِ وَكَدِّ العَمَلِ...، فكُلُّ حَجَرٍ يُسَاوِي ثَرْوةً...، وإنِّي قَدْ عزمْتُ على الشَّفَرِ إلى مُنَاكَ لاَحُذَ مَا يُعِيننِي عَلَى السَّفَرِ إلى بَلَدي...».

فَقَالَ ٱلرَّجُلُ: ﴿إِسْمَعُ يَا بُنِي . . . لَقَدَ قَضَيْتُ عُمْرِي كُلَّهُ فِي هٰذِهِ الأَرْضِ الَّتِي أَمّامَكَ ، فَهِيَ أَرضُ آبَاتِي وَأَجْدَادي مِنْ قَبْل ، وغَداً تَكُونُ لَأَبْنائِي وَأَحْفَادي مِنْ بَعْدي ، مِنْهَا نَعِيشُ وبِهَا نَسْتَغْني وَهِيَ الَّتِي تَهِبُنا الحَيَاة ، والحَيَاة تُرابُ ومَاءُ يُنبتانِ الزَّرْعَ . . . ، مَنْهَا نَعِيشُ وبِهَا لَنَّنْ الحَقِيقيُّ . . . ، أمَّا م عَد ذَلِكَ فَلاَ قِيمَةَ لَهُ » .

وآعْلَمْ أَنْنِي قَدْ عَرَفْتُ بُوجُودِ الْمَاسِ الذي تحدَّثُنِي عَنْه، ولقَدْ وصّانِي أَبِي كَمَا وصّاهُ جَدِّي أَنْ لا أُخْبِرَ أَحَداً بِأَمْرِهَا...، وقد حَمَدْتُ آللَّه تَعالى حينَ لَمْ تَأْتِ على ذَكْرِها فِي حِكَايتِكَ أَمَامَ المَلأَ...، وأنا الذي أَعْلَقْتُ فَجْوَةَ الجَبَلِ بِالصَّخُودِ والأَحْجَار، حتَّى لا يَرَاهَا أُحَدُ...

فقُلْتُ لَهُ: «ولْكِنْ لِماذَا تَفْعَلُ هذَا وتَمْنَعُ الخَيْرَ عَنْكَ وعَنْ بَنِيكَ وأَهْلِ البَلْدَة»؟ فقالَ: «أَيُّ خَيْرٍ تَتَحَدَّثُ عَنْه؟ إِنَّهُ الشَّرُّ بعيْنِهِ!!! فلوْ عرَفَ الناسُ بِآلمَاسِ ، وأصبَحُوا كُلَّهُمْ مِنَ الأَثْرِيَاءِ فَمَنْ يزْرَعُ الأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ؟ سَتَمُوتُ الأَرضُ ويَمُوتُ الجَمِيعُ أَيْضاً...

فَتبصَّرْ يَا بُنيَّ وَاصْرِفْ عَقْلَكَ وَذِهْنَكَ عَنْ هَذَا التَّفْكِيرِ...، وإذا كَانَ العَمَلِ يُضْنِيكَ فَيُمْكِنُكَ أَنْ تَسْتَرِيحَ، أَمَّا إذا كَانَ مَقَامُكَ بَيْنَنَا لا يَطِيبُ لَكَ وتُريدُ الرَّحيلَ، فأنْتَ حُرَّ، ولَديَّ مِنَ المَالِ مَا يُعِينُكَ على سَفَرِك».

تَأَثَّرْتُ بِكَلَام ِ الرَّجُل ِ، وخَجِلْتُ مِنْ نَفْسِي، وآعنذرْتُ لَهُ عَنْ سُوءِ تَفْكِيرِي وقِصَرِ نَظَرِي.

ثُمَّ قُمْتُ إلى العَمَلِ ، وانْضَممْتُ إلى بَقِيَّةِ الرِّجَالِ.

وفي المَسَاءِ، وبيْنما أَسْتَعِدُّ للنَّومِ دَخَل عليَّ ابْنُهُ البِكْرُ، وكانَ قريباً إلى قلْبِي ونَفْسِي بحُكْم عُمُرِهِ الذي يُقارِبُ عُمُرِي، وهَمَس في أَذُني بأنَّهُ سَمِعَ حَدِيثي مَعَ والدِهِ، وبأنَّهُ يَرْغَبُ فِي الذَهابِ إلى أَرْضِ المَاسِ...

فقلْتُ لهُ: «لَيْسَ الأَمْرُ بِهَذِهِ السَّهُولَةِ، والخَطَرُ هُنَاك جَسِيمٌ، ويكفي أَنَّنا سَنَمُرُّ فِي مَغَارَةٍ مُخيفةٍ مُظْلِمَةٍ هِيَ بَيْتُ الثُعْبَان»...

قُلْتُ ذَٰلِكَ لِأَصْرِفَهُ عَنْ بُغْيَتِهِ...

فَقَال: «لسْتُ أَخْشَى شَيْئاً في سَبيل الوُصُولِ إلى هَذِهِ ٱلثَّرْوَةِ». . .

قُلْتُ: «إِنَّ والدَكَ لَنْ يَرْضَى عَنْ فَعْلَتِكَ، وسيغْضَبَ كَثِيراً»...

فَأَجَابَنِي بَأَنَّ وَالِدَهُ حُرُّ فِيما يَخْتَارُ مِنْ نَمَطِ العَيْشِ وأَسْلُوبِ الحَيَاةِ، وكَذَلِكَ هُوَ، وسَيُحَاوِلُ أَنْ يُخْفِي ذَلِكَ عَنْهُ.

وافَقَ حَدِيثُهُ مَا فِي نَفْسِي مِنَ الهَوَى وآلمَيْل، رغْمَ إظْهَارِي المُعَارَضَة، فَطَلَبْتُ إلَيْهِ أَنْ يَكْتُمُ الْحَدِيثَ ويُمْهِلني إلى آلغَدِ، كَيْ أَفَكُرَ وأَدْرُسَ.

وجَاءَني فِي اليوْمِ التَّالِي، وَهُوَ أَكْثَرُ عَزِيمَةً وأَشَدُّ نَصْمِيماً، فَآتَفَقَنَا عَلَى أَنْ نَلْتَقِيَ فِي ٱلمَسَاء... ومَعَ عَتْمَةِ اللَّيْلِ تَسَلَّلْنَا مِنَ الدَّارِ بَعْدَ أَنْ نَامَ الجَمِيعُ، وآنْطَلَقْنَا إلى آلجَبَل. كَانَتِ اللَّيْلَةُ شَدِيدَةَ الظَّلْمَةِ فَبَدَتْ لَنَا الأَشْجَارُ كَأَنَّهَا الأَشْبَاحُ مِنْ حَوْلْنَا...، فلمّا وصَلْنَا تلمَّسْتُ طَرِيقي إلى الأَحْجَارِ والصَّخُورِ التي تَسُدُّ الفَجْوَة... وهُوَ يَتْبعُني...، ويكادُ بلتصِقُ بِي مِنْ شِدَّة آلخَوْف...

وبَدَأْنا نُزِيحُ الجِجَارَةَ مِنْ مَكَانِها حتَّى بَدَا لَنا مَكَانُ الفَجْوَةِ فَكَانَتُ أَشَدَّ ظلاماً مِنَ اللَّيْل...

وخَطَرَ لِي أَنْ يَكُونَ الثَّعبَانُ مَا زَالَ بِالدَّاخِلِ، فَيَرانا... فَيَلْتَهِمنا...، فَاخَذْتُ بِعْضَ الأَحْجَارِ وَجَعلْتُ أَقْذِفُ بِهَا فِي كُلِّ آتجّهٍ.. ورَفِيقي يَسْأَلُنِي عَمَّا أَفْعَلُ، فأجَبْتُه بِعْضَ الأَحْجَرِ حِينَ يَسْقُطُ على الأَرْضِ الصلْبَةِ يُحْدِثُ صَوْتاً، أَمَّا إِذَا سَقَطَ عَلَى جِسْمِ الثَّعُبَانِ فَلا يُسْمَعُ لَهُ صَوْت...

وعاودْتُ إِلْقَاءَ الحِجَارَةِ فِي كُلِّ مَكَانٍ حتَّى تأكَّدْتُ مِنْ خُلُوِّ المَغَارَةِ، فَدَخَلْتُ وأَنَا أَمْسِكُ بِيَدِ زَمِيلِي البَارِدَة... المُرْتَجِفَة...، ومَرَرْنا بالدُّهْلِيزِ الطَّوِيلِ حتَّى وَصَلْنا إلَى فَتْحَةِ المَغَارَةِ مِنْ نَاحِيَةِ وادي ٱلمَاسِ...

كَانَتِ الأَحْجَارُ فِي الأَرْضِ تُضِيءُ وَكَأَنَّهَا النَّجُومُ فِي السَماء...، أَخْرَج كُلُّ مِنَّ كِيسَهُ وَمَلَّهُ بِأَحْجَارِ ٱلمَاسِ...، ثُمَّ رَفَعْنَاهما عَلَى ظَهْرَيْنا وعُذْنا مِنْ حَيْثُ أَتَيْنا...

وفُوجِئْنَا بِالثُّعْبَانِ قَدْ دَخَلَ المَغَارَةَ، يَتَربُّصُ بِنا... فوقَفْنا جَامِدَيْنِ لا نَدْرِي مَاذَا نَفْعَلُ، وكَيْف نَتَصَرَّف...

ونَظَرْتُ إلى زَميلي فَوَجَدْتُه لا يَقُوى على الوُقُوفِ، ويَكادُ يَسْقُطُ أَرْضاً مِنَ الإعْيَاءِ ومِنَ الخَوْف، إذْ لَمْ يَكُنْ قَدْ رَأَى مِنْ قَبْلُ ثَعْبَاناً بهذا الحَجْم. . .

فَطَلَبْتُ إِلَيْهِ أَنْ يَتَمَاسَكَ ويهْدأَ ولا يَأْتِيَ بِحَرَكَةٍ، حتَّى نعثُرَ على مكَانٍ أمِينٍ نَتُوارَى فِيهِ حَتَّى الصَّبَاحِ...

لَكِنَّهُ كَنَ في حَالَةٍ مِنَ الذُّعْرِ أَفْقَدَتْه القُدْرَةَ عَلَى الحَرَكَةِ، فلَبِثْنَا فِي مَكَانِنا، ووَضَعْنا أَحْمَالَنا عَنْ ظُهُورِنا أَمَامَنا، وجَعَلْنَا مِنْها سِتْراً نَخْتَفِي خَلْفَهُ.

ولمّا أقْبَل الصَّبَاحُ وتَسَرَّبَ بَعْضُ الضَّوْءِ إلى المَغَارَةِ سَأَلَنِي زَمِيلِي مَتَى نَرْحَلُ؟ فَقُنْتُ بِأَنَّهُ لاَ سَبِيلَ إلى الخُرُوجِ حتَّى نأْمَنَ شَرَّ الثَعْبانِ بخُرُوجِهِ مِنَ المَغَارة...

فَرَاحَ يلْعَنُ نَفْسَهُ ويلُومُ طَيْشَهُ ويَقُول: «يا ليْتَنِي مَا فَكَرْتُ بهذا الأَمْرِ»... وتَرَكْتُهُ يَنْدُبُ حَظّه، وأغْمَضْتُ عَيْنَيَّ لِأَنَالَ قِسْطاً مِنَ آلنَّوْم...

لكنَّهُ أَيْقَظَنِي بِضَرِباتٍ مُتَلاَحِقَةٍ منْ يَدِهِ على جِسْمي، فَفَتَحْتُ عَيْنَيُّ، فرأَيْتُهُ يُشيرُ إلى الثُّعْبانِ المتَّجِهِ إليْنا وقَدْ كَشَّرَ عَنْ نابَيْه ولَمْ يَعَدْ لنا مِنْهُ مَهْرَب... وعيناهُ تقدْحان بالشَّرَرِ كأنَّهُمَا جَمْرتَانِ مُلْتَهِبَتَان... وفَحِيحُهُ يلْفَحُ وجهين بِسُخُونَتِهِ...

وَفَجْأَة سَمِعْنَا صَوْتًا مِنَ الْخَارِجِ كَأَنَّهُ الصَّاعِقَةُ، ورَأَيْنَا الثَّعْبَانَ يَخْتَفِي مِنْ أَمَامِ أَعْيُنِنا...، وأَطْلَلُتُ بِرَأْسِي مِنَ الثَّعْرَةِ، فَإِذَا الثَّعْبَانُ مُعَلَّقٌ بَيْنَ السَّمَاءِ والأَرْضِ، قَلِهِ آخْتَطَفَهُ الطَّائِرُ الوَحْشُ بِمَخَالِبِهِ...

لكنَّ الثَّعْبَانُ تَخَلَّصَ...، وسَقُط أَرْضاً...، وانْتَصَبَ فِي وَجْهِ الطائِرِ يدَافِعُ عنْ نَفْسِهِ، وحَدَثَتْ بَيْنَهُمَا مَعْرَكَةٌ رَهِيبَةٌ هَائِلَةً...، تَغَلَّبَ فِيها الطَّائِرُ عَلَى عَدُوهِ التَّعبانِ، بِضَربَاتٍ مُتلاحِقةٍ منْ مَخَالِبِهِ ومنْقارِهِ، وأخيراً حَمَلَهُ ومَصَى بِهِ بَعيداً...

فِي أَثْنَاءِ ذَلِكَ كَانَ زَمِيلِي فِي غَشْيةٍ منَ الهَلَع ِ والفَزَع ِ، لا يَدْرِي ما يَحْدُث، ولَقَدْ



مَرَّ فِي ذِهْنِي ونَفْسي أَنَّني مَدِينُ لهذَا الطائِرِ بنجَاتي مِنَ المَوْت مَرَّتيْن، مرَّةً حِينَ تعلَّقتُ بساقِه، وهٰذِهِ المَرَّة.

وعُدْتُ إلى المِسْكِين زَميلِي أُهُزُّه حتَّى آسْتَفَاقَ، وطَمْأَنْتُهُ على سلامَتِنَا مِنَ النُّعْبان ونَجَاتِنَا مِنْ خَطَره...

ورَفَعْنا فَوْقَ ظَهْرَيْنَا أَحْمَالَنا وَخَرَجْنا مُسْرِعَيْن. ، بِأَتَّجَاهِ لَبَنْدَة، فلَّمَا دَخَلْنا الدَّارَ عَلى حِينِ غَفْلةٍ منْ أَهْلِها النَّيَامِ، كانَ الشَّيْخُ الوالدُ بانْتِظَارِنا.

فَلْمَا رَآنَا، وَرَكَى مَا نَحْمِلُه تَخَهَّمَ وَعُبَسَ، وَبَدَتْ عَلَى وَجْهِهِ مَلَامِحُ الْغَضَبِ وآلتُّوْرَةِ، ثُمَّ وَجَّة كَلَامَهُ إِلَى قائلاً:

- أَيُّهَا الضَّيْفُ. . لَمْ يَعُدُّ لَكَ مَقَامُ بَيْنَنا، حُذُّ كُلِّ مَا أَحْضَرْتَهُ مَعَك، وآرْحَلْ عَدَّ. . .

حَاوِلْتُ أَنْ أَتَكلَّمَ، وأَنْ أَتْرُكَ لَهُ نَصِيبَ وَلَدِهِ مِنَ آلمَاسِ...، فَلَمْ يَسْمَحْ لِي، وقال:

- لَسْنَا بِحَاجَةٍ إِلَيْهِ... يَكْفِينَا تُرَابُنَا الَّذِي يُعْطِينَا الزَّرْعَ وَالتَّمَرَ...، أمَّا أَنْتَ فَلَا تَعْرِفُ قِيمَةَ هَذَا التَّرَابِ، ولَمْ تُخْلَقْ لِمِثْلِ هذَا العَمَلِ...، جَهِّزْ نَفْسَكَ، وسَأَعْطِيكَ بَعْلاً تَرْكَبُهُ حَتَّى المَدِينَةِ - آلعَاصِمةِ -، ومِنْ هُنَاكُ تَسْتَطِيعً أَنْ تُسَافِرَ مَعَ التَجَّارِ الَّذِينِ يَأْتُونَهَا بِحْراً مِنْ كُلِّ بِلَادِ الدُّنْيا.

وعُدْتُ أَطْلُبُ مِنَ الرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ هَذِهِ الأَحْجَارِ... ولوْ قليلاً... حتَّى يستَعِينَ بِثَمَنِها على مَطَالِبِ الحَيَاةِ ومَؤونَةِ العَيْش.

فَقَالَ: «قُلْتُ لكَ إِنَّنَا لا حَاجَةَ بِنَا إلَى أَحْجَارك...، إِنَّهَا قَدْ تُغْنِيكَ وتزيدُ مِنْ ثَرُوتِكَ فِي بَلَدِكَ، أَمَّا نَحْنُ فَأَغْنِيَاءُ بِقَنَاعَتِنَا وعَمَلِنَا، وهذا هُوَ الفَرْقُ بَيْنَ بِلاَدِنَا وَعِمَلِنَا، وهذا هُوَ الفَرْقُ بَيْنَ بِلاَدِنَا وَبِلَادِنَا

هُنَا الكُلِّ يَعْمَل ويَأْكُل، وعِنْدَكُمْ هُنَاكَ مَنْ يَعْمَلُ وغَيْرُهُ يَأْخُذُ، لِذَا ظَهَرَ بَيْنَكُمِ الغنيُّ والفَقِيرُ، والطامِعُ والذَّلِيلُ، والعَظِيمُ والحَقِيرُ...، أَعْمَاكُمُ المالُ عَنِ الأَعْمَالُ ، فَهَانَتْ عِنْدَكُمُ الرَّذِيلَةُ وضَاعْتْ مِنْكُمُ الفَضِيلَةُ...

وظَهَر كَبِيرُكُمْ أَنَّهُ أَقْدَرُ عَلَى صَغِيرِكُمْ حَتَّى كَادَ الصَّغِيرُ أَنْ يَسْجُدَ لِلْكَبِيرِ، نَاسِياً خَالِقَهُ العَظِيمَ.

لمْ أَجِدْ مَا أَقُولُهُ لِهَذَا الشَيْخِ الَّذِي كَانَتْ كَلَمَاتُهُ تَنْظِقُ بِالحَقِّ والحِكْمَة، فَآكْتَفَيْتُ بِالصَّمْتِ، وودَّعتُ الجَمِيعَ، وغَادَرْتُ الدَّارَ والبَلْدَةَ.

وَصَلْتُ إِلَى المَدَينَةِ عَلَى الشَّاطِيءِ، بَعْدَ سَفَرِ يَومَيْنِ، وسَاقَ ٱللَّه لِي بعْضاً مِنَ ٱلتُجَّارِ كَانَتْ وجْهَةُ مَرْكَبِهِمْ مَدِينَةَ «البصْرة»، فَرَكِبْتُ مَعَهُم، وطَابَتْ لَنا الرِّيحُ، حَتَّى وَصَلْنا بِسَلَامَةِ ٱللَّهِ.

ومِنَ «البصرة» إلى «بغداد»... مَعَ قافِلَةٍ كَبِيرَةٍ، بَلغْتُها بَعْدَ سَبْعة أَيَّام، وآتَّجَهْتُ إلى قَصْري، ومَا إنِ شَعَر النَّاسُ بِعَوْدَتِي حَتَّى أَقْبَلُوا مُهَلِّلِينَ فَرِحِينَ مُهَنَّئِينَ؛ فأعْطَيْتُ الكَثِيرَ مِنَ العَطايا، ووَهبْتُ الكثِيرَ مِنَ الهَدايا... وحَمَدْتُ ٱللَّهَ عَوْدَتِي، وفِي اليوْمِ التَّالِي تَوجَّهْتُ إلى مَتْجَرِي فَوَجَدْتُهُ مُزْدَهِرَ المَالِ وَافِرَ الأَرْبَاحِ، واستَقْبَلنِي أَصْحَابِي التَجَّارُ لِيَسْمَعُوا مِنِي حِكَايَتِي عَنْ رِحْلَتِي وَغَيْبَتِي عَنْهُمْ طَوَال عَامَيْن.

وعِشْتُ بَعْدَ ذَلِكَ أَيَّاماً سَعِيدَةً هَادِئَةً، وَقَدْ آليْتُ عَلَى نَفْسِي أَنْ لَا أَسَافِرَ أَبَداً...

### أسئلة حول الرحلة الثانية

| 0        | عَلامَ اتفق السندياد وصديقه التاجر؟                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B        | حول ماذا دارت الأحاديث بين السندباد والتّجار على ظهر المركب؟                                       |
| 8        | علامَ أَفَاقَ السندياد مذعوراً؟ تحدث عن شعوره خلال ذلك؟                                            |
| 3        | إلى أين وصلت السفينة؟ هل كان القبطان يعرف هذه الجزيرة من قبل؟                                      |
| <b>a</b> | هل استمر السندباد سعيداً على هذه الجزيرة؟ ماذا رأى؟                                                |
| 8        | ماذا فعل الوحشان؟ والمسافرون؟ ومن بقي على الجزيرة؟                                                 |
| W        | ماذا رأى السندياد عن بعد؟ هل وجد للقبة منفذاً؟                                                     |
| ♦        | كيف انتهت المعركة بين الطائر والوحش؟                                                               |
| 9        | ماذا أبصر السندباد في منامه؟                                                                       |
| 00       | هل ترجم الحلم حقيقة؟ كيف؟                                                                          |
| 00       | لم كانت أرض الوادي تلمع؟ هل اهتم السندباد لذلك؟ لماذا؟                                             |
| 08       | ماذا رأى السندباد يعدما دخل إلى المغارة المظلمة؟                                                   |
| 00       | كيف تمكن السندباد من الخروج من المغارة؟                                                            |
| 08       | هل فرح السندياد بِما رآه بعد خروجه من المغارة؟ وكيف تصرُّف؟                                        |
| 00       | بمن التقى هناك؟ وماذا كانت النتيجة؟                                                                |
| PO       | ماذا كان جواب الرجل عندما عَرَضَ عليه السندباد أخذ كنز الماس؟ وهل تعتقد أنَّه مُجِنَّ في ذلك؟      |
| 00       | علام اتفق الولد البكر والسندباد؟ هل نجحا في ذلك؟                                                   |
| 00       | ماذا فعل الوالد حين رأى السندباد وابنه البكر عائدَيْن بالماس؟ وما كان موقفه من السندباد ومن الماس؟ |
| 08       | ما رأيك بموقف الوالد من الأرض؟ علِّلْ.                                                             |

¥.

والمأما الألفاظ

أنفأ: سابقاً أجواز الفضاء: معظم الفضاء. أرض بلقع: مُقفرة. أعتى: أقوى. أعقبها: تلاها \_ أتى بعدها. أفتات به: آكله. أمنطى: أركب. أُلْثُبُ مِخَالِهِ ؛ عَلَّقَهَا . الفضَّ الجمع: تفرُّق

أولى: أحق وأجدر

4

التائهون: الضالُون. تحاملت على نفسي: تكلفت وتحمّلتُ على مشقَّة ِ تششت تعلَّقْتُ .

تعذَّرتِ الرؤية: تعسُّرت وامتنعت. نوغُلُنا: ذهبنا وأَلِعَدُنا.

خطر جسيم: عظيم

الخلُّقة: الهيئة. خُيَل إلي: اعتقدت ـ توهّمتُ. الدثار: ما يتغطّى به النائم.

5 السرداب: قناة تحفر تحت الأرض لينفذ متها إلى الخارج.

شهقْتُ: تردُّه البكاء في صدري. ضراعة: ضعف، (دُعاء)،

قابع: مُنْزُو ومستتر قَشْعُرِيرَة ارتعادة رجفة.

کَلُتْ: تعبتْ.

منبرِّماً: متضجراً \_ منضايقاً. متعاقبة : متتالية ...

الموحشة: الخالية والمنقطعة.

نَظُر شزراً: نظر بعين محمرًة من الغضب.

وادٍ سحيق: شديد العمق.

يتربص بنا: ينتظرنا. يتماسك: يملك نفسه يختل: يفسد. يلعق: يلحس. يؤنس وحدتي: يُسَلِّيني.



## رجلات الست ناراد

الأمية المفطوف

الأياس الألماس

٣: المارد وَاللوُلوُ۔

ع: سررجے الخیارے

6: زداجے الأمين

الله في جزيرة الأقرام

٧: الزواجي السعيد\_

الله المنظمة القطاب القطاب المنظمة والمنفيز

